﴿ سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾

\* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا ( 167 ) \*

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلَارْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّمُنَتِ وَٱلنُّورَ ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضِي أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مَّ كَفُرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضِي أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مَّ مَّسَمًّى عِندَهُ أَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ وهو ٱلله في السَّمَاوَاتِ وَفي ٱلارْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ مُسَمَّى عِندَهُ أَثُمُ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ وما تَاتِيهِم مِّن اليَّةِ مِن اليَتِ مِن اليَّتِهِمُ وَ اللَّاكُمُ اللَّا كَانُواْ عَنهَا مُعْرِضِينَ ﴾ فقد كذّبُوا بِٱلْحقِ لَمَّا جَآءَهُمْ أَفسُوفَ يَاتِيهِمُ وَ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَيْهِم مِن قَرْنٍ مَكَنْهُمْ فِي ٱلارْضِ مَا لَمْ يَرَوْا كُمَ الْمُلْكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَكَنْهُمْ فِي ٱلارْضِ مَا لَمْ نُمْكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِن قَرْنٍ مَكَنْهُمْ فِي ٱلارْضِ مَا لَمْ نُمْكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِن قَرْنٍ مَكَنْهُمْ فِي ٱلارْضِ مَا لَمْ فَاللَّكُنَا مِن تَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَكَنْهُمْ فِي ٱلارْضِ مَا لَمْ فَالْمُونُ مَا كَانُوا عَنهِمْ وَلَوْ نَرُلُونَا عَلَيْكَ كِتَبَا فِي فَالْمُونُ مَن اللَّهُ مِن فَرْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِم مِن قَرْنَ وَجَعَلْنَا ٱلاَنْهُمْ فِي ٱلارْضِ مَا لَمْ مَلْكُ أَوْلُوا اللهَ مَلْكَنَاهُم بِنُ فَرَالَا عَلَيْهِم مِن قَرْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِم مِن قَرْنِ مَعْدِهِمْ قَرْنَا اللَّهُ مِن اللَّوْلِ عَلَيْهُمْ فِي اللْمُونُ وَاللَّالِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُلَالُونُ عَلَيْكِ مَلَكُ أَوْلُوا الْمَلْونُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللْمُالُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلَالُونَ الْمُلَالُولُ عَلَيْهِ مَلَكُ أَلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الللَّهُ مِلْكُ أَلُولُ الللَّهُ اللْمُلَالُولُ مَلْكُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ الْمُلْمُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْلُهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلُكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلِلُولُ

وَلُوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُبْزِئُونَ ﴿ فَلَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَبْزِءُونَ ﴿ قُلْ لِمَن مَّا فِي سِيرُواْ فِي ٱلارْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُلُ لِمَن مَّا فِي سِيرُواْ فِي ٱلارْضِ قُلُ لِنَّهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَكُمُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَامَةِ السَّمَواتِ وَٱلارْضِ فَهُو اللَّهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَ يَوْمِ اللَّهِ عَلَىٰ يَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَي يُومِ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمِ اللَّقِينَامِةِ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ مَا سَكَنَ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا يُعْمِلُونَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يُومِنُونَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ اللَّهُ الْمَيْنُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَلَى كُلِ شَيْءً وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَلَى كُلِ شَيْءً قَدِيرٌ فَهُ وَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءً قَدِيرٌ فَهُ وَعَلَىٰ كُلِ شَيْءً قَدِيرٌ فَهُ وَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءً قَدِيرٌ فَهُ وَعَلَىٰ كُلِ شَيْءً قَدِيرٌ فَهُ وَعَلَىٰ كُلِ شَيْءً قَدِيرٌ وَهُو وَهُو الْفَاقِورُ وَلَوْ عَبَادِهِ وَقَى عَبَادِهِ وَقُو الْمُعِلِيمُ الْمُعِمُ الْمُعِمِ اللْكَ ٱلْفُورُ ٱلْمُعِينُ فَلَا كَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءً قَدِيرٌ فَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ

قُلَ آئٌ شَيْءٍ آكُبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ مَهِيدٌ بَينِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً اخْرِى ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْ فُونَهُ ۚ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۗ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَمَنَ ٱظۡلَمُ مِمَّن ٱفۡتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٱوۡ كَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ٓ ۖ إِنَّهُ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَيَوۡمَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتَهُمُ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهم ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُ ۚ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرا ۚ وَإِن يَرَوا ْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُومِنُوا بِهَا ۚ حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجِدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُ ٱلْاوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ ۚ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴿ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذَّ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنِّارِ فَقَالُواْ يَللِّتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْومِنِينَ ﴿

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا يُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنيا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوۡ تَرِى ٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ ۚ قَالَ أَلَيۡسَ هَاذَا بِٱلۡحَقِّ ۚ قَالُواْ بَلِّي وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً قَالُواْ يَاحَسۡرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطۡنَا فِيهَا وَهُمۡ يَحۡمِلُونَ أُوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورهِمُ ٓ ۖ أَلَا سَآءَ مَا يَرْرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِاۤ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلاَخِرَةُ خَيۡرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۗ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ﴿ وَلَقَدۡ كُذَّبَتۡ رُسُلٌ مِّن قَبۡلكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتِنهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَاتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْارْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَاتِيَهُم بِاليَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِي فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ 🗊

 إنَّمَا يَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسۡمَعُونَ ۗ وَٱلۡمَوۡتِىٰ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلِ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْارْضِ وَلَا طَنِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ آمَثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا صُمُّ اللَّهِ الْمَعْلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَاإِ ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَ تَجَعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ قُلَ اَرآيْتَكُمُ وَ إِنَ اَيِّلكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَاتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدَ ٱرۡسَلۡنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبۡلِكَ فَأَخَذَناهُم بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمۡ يَتَضَرَّعُونَ ﴿ فَلَوۡلآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَاكِن قَسَتْ قُلُو بُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمُ ٓ أَبْوَابَ كُلِّ شَو فِي حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذَناهُم بَغۡتَةً فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ﴿

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ۚ وَٱلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۚ قُلَ ٱرَآيَتُمُ وَ الْمَا وَحَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنِ إِلَنَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآينِتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۚ قَلَ ٱرآيَتَكُمُ وَ إِنَ ٱبْنِكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ بَعْتَةً ٱوْ نُصَرِّفُ ٱلْآينِتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۚ قَلَ ٱرآيَتَكُمُ وَ إِنَ ٱبْنَكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ بَعْتَةً ٱوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ قَلَ ٱرآيَتَكُمُ وَ إِنَّ أَنْتِكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ بَعْتَةً وَوَ وَمَنذِرِينَ ۖ فَمَن امَن وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَن امْنُ مُ ٱلْفَرْدِينَ أَلْقُولُ لَكُمُ وَلِي هُمْ تَكُونَ وَ قُلُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُولُ لَكُمُ وَإِنِي مَلَكُ أَن ٱتَّبِعُ إِلّا مَا يُوجِي إِلَى ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوى فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ الْفَيْنُ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ۚ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم لَلْعَمْ مِن دُونِهِ - وَلِي وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَلا تَطُرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ لِللّهُ عَلَى كُونَ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَ أَنذِرْ بِهِ ٱلّذِينَ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن الْمَائِونَ وَجَهَهُ وَالْمُونَ مِن النَّيْلِينِ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن اللَّالِمِينَ عَلَيْهُم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن ٱلظَّلِمِينَ فَي الْمَلْمِينَ عَنَامُ وَمَا مِن الْمَالِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن ٱلظَّلِمِينَ فَي الْمَلْكِينِ فَي الْمُؤْلِونَ مِن اللْطَلِيمِينَ فَعَمْ الْمَالِيقِ عَلَيْهُم مِن شَيْءٍ فَتَطُودُ وَاللّهُ عَنْ الْطَلِيمِينَ فَي الْمَلْولِي اللّهُ الْمَلْولِي مَن اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ أَلَا الطَّلِمِينَ عَلَى الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِقُ الْمَلْولِي اللّهُ الْمَلْكُونَ مِن اللْطَلِيمِ مَن شَيْءٍ فَتَطُودُ وَمَا مِن اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمَلْولِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهْتَوُلَاءِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِلُ الْاَيَلِي وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا إِنِي نَهِيتُ أَنَ اعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ قُل لاَ أَتَبِعُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ قُلُ إِنِي نَهُمِيتُ أَنَ اعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ قُل لاَ أَتَبعُ الْمُحْرِمِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِلُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِي الْمُحْرِمِينَ وَ قُلُ إِنِي نَهُم اللهُ أَنْ اعْبَدُ اللّهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِي الْمُحْمِلُونَ بِهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِي وَكَذَالِكَ مُونَ مِن دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفِّكُم بِٱلَّيْل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهار ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضِي أَجَلٌ مُّسَمَّى تَ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِنَهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُامُلَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّإِنَ ٱنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ٓ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ وَ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ وَكَذَّبَ بِهِ عَقْوَمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل لِّكُلّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيۤ ءَايَاتِنَا فَأَعْرضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُذَ بَعْدَ ٱلذِّكرى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ ٢

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرِى لَعَلَّهُمْ الْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا عَدُورِ الَّذِينَ ٱلْجَيَرُ الْجَيْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن وَذَكِرْ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلُ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لاَ يُوخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ أَلَهُمْ شَرَابٌ مِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لاَ يُوخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ أَلَهُمْ شَرَابٌ مِن اللَّهِ مَا كَسَبُواْ أَلَهُمْ شَرَابٌ مِن اللَّهِ مَا كَسَبُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلُ ٱلْخَيْرُ وَنَ اللَّهُ كَالَّذِى ٱلشَتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي يَعْفَى وَلَا اللَّهُ كَالَّذِى ٱلشَّهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي يَعْفَى وَلَا يَصُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَا ٱللَّهُ كَالَّذِى ٱلشَّهُوتَهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي يَعْفَى وَلَا يَصُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَا ٱللَّهُ كَالَّذِى ٱلشَيْعُونَهُ ٱلسَّيَعُونَ وَلَا اللَّهُ كَالَّذِى ٱلشَيْطِينُ فِي اللَّهُ مُن وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُونِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفِحُ فِي ٱلصُّورِ وَ عَلَلُمُ الْمُولِ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفِحُ فِي ٱلصُّورِ عَلَلْمُ الْمُولِ اللّهُ فَا السَّورَ عَلَى الْمُولِ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الل

 • وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً النِّي أَرِىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلَّارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رِيا كُوْكَبًا ۗ قَالَ هَنذَا رَبِّي ۗ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْا فِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَلْذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبّي هَنذَآ أَكْبَرُ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَلقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلارْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَكُٰكُ جُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدِلْن ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشۡرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيًّا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ ٓ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْا مِن ۗ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

الّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ وُلْلَهِمُ اللّه مِّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَمُنَا ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَاهِيم عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَلَيْهُ وَهَمْ وَهَا لَهُ وَلِمَا اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَىٰ مِن قَبْلُ وَمِن فَرَيَّتِهِ وَوَهَبْنَا لَهُ مَ اللّهَ عَبْرِي اللّهُ عَبْرِي اللّهُ عَبْرِي اللّهُ عَبْرِي اللّهُ عَبْرِي اللّهُ عَلَىٰ الصَّالِحِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ عَبْرِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ الصَّالِحِينَ ﴿ وَالسَّمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَلَوْا عَلَىٰ وَلَيْسَعَ وَلَوْطًا وَكُلّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَمِنَ البَالِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَإِلْيَاسَ مَلْكُواْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَمِنَ الْبَالِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَإِلْيَاسَ مَلْكُواْ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَمِنَ الْبَالِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَإِلْيَاسَ مَا عَلَىٰ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنَ الْبَالِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَإِلْمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَوَدُرِيَّتِهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الل

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ قُل مَن آنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسِىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسَ مَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَكُنُّفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَآؤُكُمْ ۖ قُل ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَلَذَا كِتَلَبُ الزَّلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ ٱظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٱوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَهِكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَيۡدِيهِمُ وَ أَخۡرِجُوۤاْ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجُّزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الل كَمَا خَلَقْنَاكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُوركُمْ ۖ وَمَا نَرى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ وَأَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاؤُا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيۡنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ 🚭

\* إِنَّ ٱللَّهُ فَالِقُ ٱلْحَبِ وَٱلنَّهِ عَلَى الْحَبِي الْمَيْتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ أَلَيْ اللَّهُ وَٱلْمَاتِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلُو وَاللَّهُ وَالل

ذَالِكُمُ ٱللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ وَهُو اللّطِيفُ ٱلْخَيرُ ﴿ وَهَا أَنَا عَلَيْكُم عَلَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم عَلَيْهُ وَكُلُولِكَ نُصَرِفُ ٱلْاَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْاَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا شَعْمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِن رَبِّكَ لَا إِلَهُ إِلّا هُو اللّهِ فَيُسْبُواْ اللّهُ عَذَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَنَا لِكُلِّ هَا اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ أَومَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَومَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ ﴿ وَلَا لَكُواْ اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ أَومَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَومَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ هِ وَلَا لَكُواْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَمْ أَلْدُينَ كَاللّهُ وَلَا لَكُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لَكُواْ يَعْمَلُونَ فَى وَأَقْسَمُواْ اللّهُ عَمْلُونَ فَى وَأَقْسَمُواْ اللّهُ عَمْلُونَ فَى وَأَقْسَمُواْ اللّهَ عَمْلُونَ فَى وَأَقْسَمُواْ اللّهُ عَمْلُونَ فَى وَأَقْسَمُواْ اللّهَ عَمْلُونَ فَى وَأَقْسَمُواْ اللّهَ عَمْلُونَ فَى وَاللّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُونَ فَى وَمُنُونَ فَى وَنُونَ فَى وَنُونَ فَى وَنُونَ اللّهُ عَلَا اللّهُ لَا لَكُ يُومُ لَا لَمْ يُومِنُونَ وَى اللّهُ عَلَيْتُهُمْ وَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ لَا لَكُ يُومِنُونَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ يُعْمَلُونَ فَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمَا اللّهُ يُومِنُونَ فَى اللّهُ يُعْمَلُونَ فَى اللّهُ الْمَا اللّهُ يُومُونَ اللّهُ وَلَولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* وَلُو اَنّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ وَكَلّمَهُمُ ٱلْمَرْيِيٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّا كُلِّ كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرُهُمْ جَهَهُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ وَمَا يَفْتُرُهُمْ وَمَا يَفْتُرُهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ﴿ وَلِتَصْغِيْ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ﴿ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَيَسْتَغِيْ إِلَيْهِ أَفْعِيرَ ٱللّهِ أَبْتِينَ لَا يُومِنُونَ لِلّهِ الْفَعِيرَ اللّهِ أَفْعَيْرَ ٱللّهِ أَبْتِعِي كُومِنُونَ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَيَقْتَرَفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَيْقَتَرِفُولَ اللّهِ أَنْفِيرَ اللّهِ أَنْفِكُمُ ٱلْكِتَنِينَ وَلَيْ مَنْ اللّهِ أَنْفِيرَ اللّهِ أَنْفُونَ وَلَا مُمْتَرِينَ ﴿ وَاللّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْلَمُونَ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلِكُ مِن رَبِّكَ بِٱلْحِقَ أَفَلَا لَكُنتُ مِنَ اللّهُ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الطَّنَّ وَإِنَّ هُمُ وَلِكُ مَنْ يَضِلُ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ أَن يَتَبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَ وَإِنْ هُمُ وَلِلا مُحْمُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُمْتَوِينَ ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْ هُمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى كُنتُمْ فَا يَسِلِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى كُنتُهُ عَلَيْهِ مُ مُومِنِينَ ﴿ وَلَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى كُنتُمْ هُولِينَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهُ مُعْتَوِينَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ إِلْ كُنتُمْ هُولِكُونَ وَلَا عَلَمُ مِاللّهُ عَلَيْهُ إِلَى كُنتُم وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى كُنتُمْ وَلَيْنَ وَلَا عَلَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى كُنتُمْ وَلَا عَلَمُ مُ وَلِي مُعُولُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى كُنتُمْ وَلَا عَلَمُ مُولِلَ الْمُؤْمُونَ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ الللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ الللّهُ عَلَيْهُ إِلَا الطَّنَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

وَمَا لَكُمُّ وَأَلا تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَ إِلَّا مَا اَضْطُرِرَتُمُ وَإِلَيْهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِلَيْهِ مَا يَغْيَرِ عِلْمٍ أَنَ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 
وَذَرُواْ ظَلَهِ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِر آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلِيَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلِيَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَمْكُوا يَعْمَلُونَ وَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَي وَكَذَالِكَ وَيُنَ لِلْمُ لِمُنْ عَلَيْهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَمْكُرُونَ وَ وَإِذَا جَآءَتُهُ أَو يَا يَهُ قَالُواْ لَن نُومِنَ حَقَّا نُونِي مِثَلَ مَا أُونِ عَنْ اللَّهُ وَعَلَا عِنْ مُعُرُونَ وَ وَإِذَا جَآءَتُهُ أَو يَا يَعْمَلُونَ وَ مَعْلَوا عَنْ مُولِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَنَ نُومِنَ حَقَى نُونِي مِثَلَ مَا أُونَ عِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُرُونَ وَ هَا عَلَمُ مُلِولًا عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمًا عَمِلُوا أَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِّ دُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذَهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأْكُم مِّن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ -اخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَمَا يَعْوَمُ الْعَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَلَى يَعْوَمُ الْعَلَى مَكَانَتِكُمُ وَ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَقُلْ يَنقَوْمُ الْعَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَقِبَةُ ٱلدِّارِ أَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأ مِنَ ٱلْحَرْثِ عَلَيْهِمْ وَهَاذَا لِشَرَكَآيِنَا أَ فَمَا كَانَ لِشَرَكَآيِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللّهِ قَمُو يَصِلُ إِلَى ٱللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ مَا فَعَلُوا لَكَ زَيَّنَ لِكَثِيمِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ لَلْ مُرَكَآيِنَا أَ فَعَلُوا اللّهُ مَا فَعَلُوهُ لَيْ لَا يَصِلُ إِلَى ٱللّهِ وَمَا كَانَ لِلْكَ زَيَّنَ لِكَثِيمِ مِن اللّهِ مَا يَحْكُمُونَ فَي وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيمِ مِن اللّهُ مَا فَعَلُوهُ لَيْ لِي اللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهُ مَا وَلَيْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ أَولُو شَآءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَوَلَا شَاءَ ٱلللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَولَا اللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَو شَآءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ ٱلللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ ٱلللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ ٱلللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ ٱلللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَولَا شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَلَا اللّهُ مَا يَعْمُ وَمَا يَفْرَافً مَا فَعَلُوهُ أَولُولُهُ إِلَى اللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَلْهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَلِي الللّهُ مَا فَعَلُوهُ إِلَى الللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَلْهُ مُو اللّهُ اللّهُ مَا الْمُشْرَاقِ اللّهُ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ أَلَا اللّهُ مَا فَعَلُوهُ الللّهُ مَا فَعَلُوهُ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ الللّهُ مَا فَعَلُوهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللْولَا الللللللْولُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَت طُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لاَ يَذْكُونَ آسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْانْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ يَفْتُرُونَ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْانْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ الْوَحْدَا وَاللهُ وَلَا مَعْتَمَ فِيهِ شُرَكَآءُ شَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ وَ إِنَّهُ مَعْلَمُ عَلِيمُ أَزْوَ حِمَا اللهُ وَقَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ وَعَمْ اللهُ الْفَرْآءً عَلَى اللّهَ قَد ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُو اللّهَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَ مُعْتُولِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اللهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمْ اللهُ اللهُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اللهُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اللهُ اللهُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اللهُ اللهُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اللهُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اللهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو اللّهُ وَالزَّيْتُونَ وَالنّهُ اللهُ وَلَا تُسْرِفُونَا أَولَا مُمْرَوِهِ وَمِنَ اللّهُ وَلا تُسْرِفُونَ أَلَهُ اللهُ وَلا تُسْرَفِينَ إِنّهُ مُ مَمُ وَهُ اللّهُ وَلا تَتَبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولًا مُمُولًا وَفَرَشًا حُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُّ مُبِينٌ فَيْ

ثُمَانِيَة أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اَثْنَيْنِ قُلَ الذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أُمِ الْانتَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيْنِ أَنْ الْانتَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ وَمِنَ اللِالِلِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ اللَّالِ الثَّنَيْنِ وَمِنَ اللَّالِ الْنَيْنِ وَمِنَ اللَّالِ الْنَيْنِ وَمِنَ اللَّالِ الْنَيْنِ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُو

قَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

عَينَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ عَالَوُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۖ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ كَذَالِكَ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عَلِي عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ كَذَالْكَ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ ۚ قُلْ الطَّنَّ وَإِن ٱنتُمْ وَإِن ٱنتُمْ وَإِن ٱنتُمْ وَإِن ٱللَّهُ عَنْرُصُونَ فَي قُلْ فَلِيهِ ٱلْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ ۖ فَلُو شَاءَ لَهَدِيكُمْ وَأَجْعِينَ ﴿ قُلْ مَلُمَّ شُهُدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ مَرَّمُ هَلَذَا أَنْ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعَ آهُوَآءَ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهُ عَرَّمُ هَلذَا أَنْ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعَ آهُوآءَ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَلَّا اللَّهُ عَرْمُ هَلذَا أَنْ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعَ آهُوآءَ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَلَّهُ وَالْمَعْمِ وَلِي عَدْلُونَ وَهُمُ مِن مِنْ مَعُهُمْ وَلَا تَعْمَلُوا أَنْ أَلْكُمْ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالِكُمُ وَلَا تَعْمَلُوا أَوْلَادَكُمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَعْمَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا مِنْ فَلَا تَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَا تَقْمَلُوا اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُواْ اللَّهُ وَلَا تَقْرَافُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَقْمَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا اللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَقْرَالُوا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ ال

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأُولُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِيلًا وَالْمِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِيلًى وَبِعَهْدِ ٱللّهِ أَوْفُواْ أَذَالِكُمْ وَصِلكُم بِهِ عَلَيْكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَصَدَى وَرَحْمَةً لَعَلَيْم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُومُونُ وَ وَهَاذَا كِتَكِ الزَلْكُ مُبْرَكُ لَكُلّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُومُونُ وَ وَهَاذَا كِتَكِ الزَلْكَ الْمُحْمِلُونَ وَهُ وَالنّهُ مُبْرَكُ لَكُلّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُومُونُونَ فَى وَهَاذَا كِتَكِ الزَلْكُ اللّهِ عَلَى طَآئِفُونُ اللّهُ مُبْرَكُ لَيْ اللّهُ وَسَدَى اللّهِ وَصَدَفَى عَنْهَا اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهِ عَنْ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهِ عَنْ رَبِحِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ اظَلّمُ مِمَّن كَذَابِ عِنَا اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُن امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُل ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبُّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشَرُ أَمَّنَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزِي ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلِ اللَّهِ اللَّهِ عَشْرُ أَمَّنَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزِي ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلِ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ﴿ وَهَا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبۡرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيِآيٌ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۗ وَبِذَ ٰ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَآ أَوَّلُ ٱلْمُسَلِمِينَ ﴿ قُلَ اَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلّ شَيْء ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُرْ فَيُنَبِّئُكُر بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْض وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡض دَرَجَتِ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَاۤ ءَاتِلكُمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٦